## خطبة: (الخيل النفسية) فضيلة الشيخ: سلمان ابن فهد العوده

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتبعاه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد....أما

# والعنوان كما سمعتم ورأيتم الحيل النفسية:

وأود أن أقول للأخوة في البداية إن هذا الموضوع هو استكمال لموضوع كنت بدأته من قبل وخرج بعنوان الأمة الغائبة. ولعل هذا الموضوع هو تشخيص لبعض أسباب غياب الأمة، وهو أيضا مثل سابقه عبارة عن مطالبة بالمشاركة. أي لون من ألوان المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، إذ نحن لا نشترط حين نطالبك أنت بشخصك وعينك أيها القاعد بين أيدينا، لا نشترط لمشاركتك في العلم والدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف شكلا معينا ولا مقارا معينا أو حجما معينا.

لكن نطلب منك مطلق المشاركة بقدر ما تستطيع.

لأننا نعلم أولا أنك تقدر فإن الله تعالى خلقك إنسانا، وكلمة إنسان بذاتها قبل أن ندخل في أي لفظ شرعي، كلمة إنسان يقول أهل اللغة: (هي مشتقة من النوس، ناس، ينوس إذا تحرك).

إذا أنت متحرك بطبيعتك، وفعال بطبيعتك، فأنت تستطيع أن تصنع الكثير، فنحن نطالبك أو لا بهذا.

وثانيا لا نشترط قدرا معينا لأننا نعلم أن الناس ليس نسخة واحدة طبق الأصل بعضهم من بعض، كلا.

فالذي في كبينة القيادة أحيانا شخص واحد أو اثنان وعلى العموم هم أفراد.

لقد حرصت أيها الأخوة في هذه المحاضرة على الوضوح والمباشرة وعدم التعقيد العلمي، لأن المخاطب بهذه الكلمات ليسو هم النخبة وعلية القوم من المثقفين والخاصة والدعاة،.... كلا.

بل نريد أن نخاطب بهذه الكلمات كل إنسان مسلم بغض النظر عن مستواه العلمي والثقافي، وعن عمره وعن أي شيء آخر، ولذلك فلا غرابة أن أحرص على توضيح العبارات وبسطها والبعد عن أي لون من ألوان الترتيب العلمي الذي قد يصعب ويشق على الناس فهمه.

ومن قبل كان أبن قتيبة رحمه الله يقول في بعض كتبه:

(ينبغي أن يكون الخطيب متخير اللفظ قليل اللحظ لا يحرص على تدقيق العبارة ولا على تخصيص المعايي).

أي أنه يذكر معاني مجملة عامة يسهل على كل إنسان فهمها وليس فيها من الغموض والدقة أي مقدار.

ومن بعده كان الإمام الشاطبي أيضا يقول:

( إن السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم لا يهتم بالألفاظ، بل يلقي الكلام على عواهله وكيفما أتفق متى ما علم أن هذا الكلام يؤدي المعنى المقصود، ويصل إلى ذهن السامع ويبلغ المعنى الشرعي).

إذا لندرك أننا في هذه الجلسة لا يعنينا تزويق الألفاظ.

ولا تصفيف العبارات، ولا الترتيب العلمي والموضوعي بقدر ما يعنينا أن أمامنا عددا من الحيل النفسية التي نتــستر بهـــا أحيانا ينبغي أن نكتشفها ونفضح نفوسنا فيها حتى نضعها أمام الحقيقة وجها لوجه، ولا نبقي عذرا لمعتذر يقعد عــن أن يقوم بعمل في سبيل الله عز وجل.

إذا لا تنتظر مني استكمالا للموضوع ولا تطويلا فيه ولا تنظيرا، بل ولا حسن ترتيب، فحسبي أن تفهم الكلام الذي أقوله وتوقن أو تعلم بأنه حق وأنه ينبغي أن نعالجه.

وبادئ ذي بدء نلاحظ أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن العجز واستعاذ منه فقال عليه الـــصلاة والـــسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وهو حديث طويل:

#### (أحرص على ما ينفعك وأستعن بالله ولا تعجز).

وهذا نهي ، ولا تعجز، إذا أمسك بيدك كلمة العجز حتى نفكر بعد قليل ما هو العجز.

ثم تنتقل فتحد أن من دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي ثبت عن جماعة من الصحابة كأنس أبن مالك مثلا أو غيره أنه كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز:

( وأعوذ بك من العجز). والحديث جاء عن أنس وزيد أبن أرقم وهو في الصحيح وغيره.

وتجد في القرآن الكريم كلمة العجز أيضا موجودة في مواضع منها:

(واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما....الآيات)

إلى قوله تعالى:

# (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى فأصبح من النادمين)

إذا هنا يبرز أمامك العجز، فالعجز إذا داء، مرض يكون سببه الغفلة وعدم الاهتداء، حتى أن هذا الإنسان مثلا لم يكن عاجزا عن أن يحفر الأرض ليدفن أحاه الذي قتله، ولكنه غفل عن هذا المعنى و لم يتفطن له حتى رأى الغرب يبحث في الأرض فاستيقظ وتنبه ولام نفسه أن يكون الغراب معلماً له ويسبقه إلى هذه القضية فيحفر في الأرض فقال:

# (قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين).

وبذلك قد نكتشف أن العجز هو صفة ملازمة للمعتدين أحيانا، لأن هذا الإنسان كان معتديا، فالاعتداء غلف قلبه وغطى على فطرته حتى لم يتفطن إلى مسألة أن يحفر الأرض أحاه.

إذا الزيادة أو النقص الإفراط أو التفريط كل هذه الأشياء تكون سببا في ابتلاء الإنسان بالعجز والقعود وترك العمل.

الإنسان يتعلم إذا حتى من الحيوان، وأنت تعرف قصة الإنسان الذي أراد أن يتعلم النحو ففشل مرة ومرتين وثلاث، وبعد ذلك رأى نملة تصعد وكلما صعدت سقطت ثم تكرر المحاولة.

فبعد ذلك تلقن من ذلك درسا أنه يجب أن يحاول ويكرر المحاولة فيستجيب حتى من الحيوان أو الطير أو غـــيره، حـــتى يذكرون هذه القصة عن سيبويه أو غيره.

ولذلك وصم الله المنافقين الذين تخلفوا أنه أراد سبحانه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وبما كسبت أيديهم، وكذلك بعض المؤمنين أيضا الذين هربوا أو تولوا من المعركة:

(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم). (فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون).

هذا العجز الوارد في الشرع هو ما يمكن أن نعبر عنه أحيانا بالعوائق النفسية أو الحيل النفسية وهو داء في القلب أو في النفس لكن لا يصل إلى حد أن نعتبر أن صاحبه بالضرورة كما قد يتوهم البعض مريضا نفسيا أو مجنونا مثلا.

لا.. لكن عنده نوع من الخلل، وأنت تلاحظ الفرق بين إنسان سوي النفس سليم القلب ملتزم بالكتاب والسنة كــــثير الإقبال عليهما شديد التوكل على الله، تجد أن موازينه وحساباته مضبوطة.

وآخر أعماله النفسية كلها غير طبيعية بل هي مصابة بالخلل بسبب نوع من عدم الاعتدال عنده.

فتجد مثلا قضية الإدراك عنده غير منضبطة، لا يدرك الأمور إدراكا صحيحا، ولا يتــصورها تــصورا صــحيحا، ولا يتذكرها ولا يتخيلها بشكل صحيح، فهو يدركها على غير صورتها وبذلك يخطئ الحسابات كما سوف يأتي أمثلة لذلك بعد قليل، وبالتالي تجد أن هذا الإنسان لا يعمل.

أحيانا هناك إنسانا قاعدا لا يعمل، ولو قلت له، قال لك نعم أنا لا أفعل شيء، لماذا ؟

قال لك عسى الله يهديني، والله أنا قادر ومستطيع، فلا يخدع نفسه أو يضحك عليها.

ولكن هناك آخر تحد أنه إذا حادثته وقلت لماذا لا تفعل شيء؟

بدأ يفلسف هذا العجز، ويظهره بصورة العقل أحيانا،

أو بصورة الفهم أو الحكمة، أو حتى بصورة الشرع كما سوف يبدو لك.

فما هي هذه الأعذار التي نتستر ورائها أحيانا حتى نترك العمل ؟

قبل أن أذكرها أود أن أقول لك نقطة حتى تدرك هل أنت تعيش نوعا من الحيل النفسية.

تصور وأنت قاعد بين يدي الآن، هل تشعر أنك المخاطب وأن الكلام وموجه لك مباشرة؟

أم تشعر أنه يعني أناس آخرين غيرك؟

فإن كنت تتصور أن الكلام موجه لك أنت بالذات دون غيرك، فهذا دليل على نوع من الوضوح والصراحة مع نفسك. لكن إن كنت تشعر بأن المخاطبين أناس موجودين في كوكب آخر، فيجب أن تتنبه إلى أن هذه بداية الحيـــل النفـــسية، أنك تجعل الكلام يزل عن يمينك وشمالك ولا يصيبك.

أول هذه الحيل التواضع الوهمي الكاذب.

فيرى الإنسان نفسه ليس أهلا لشيء، لا لعمل ولا لوظيفة ولا لشهادة ولا لإمامة ولا لخطابة ولا لدعوة ولا لتصدر ولا لإدارة ولا لشيء.

يقول يا أحى أنا أعرف نفسى، لا تظن أبي متواضع، لا.

الحقيقة لو تعرف ما في نفسي من العيوب لعذرتني وأدركت أنني لا أقول إلا الحقيقة، فدعني ونفسي.

وعبثا تحاول إخراج بعض هؤلاء الناس من تواضعهم الوهمي الذي أصبح يحول بينهم وبين أي عمل.

وليست المشكلة في وحود الشعور نفسه، كون الإنسان يتكلم عن نفسه بازدراء أو احتقار أو يهضم نفسه أو يوبخها، هذا لا شيء فيه بل هو أمر فطري بل المؤمن الصادق هو كذلك، لا يصاب بغرور ولا عجب ولا يرى نفسه شيئا.

وكما قال أبن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح: (إن المؤمن يرى ذنوبه مثل جبل على رأسه يخشى أن يقع عليه، والمنافق كذباب وقع على وجهه فقال به هكذا بيده فطار).

إذا نحن لا نعيبك أن توبخ نفسك ولا أن تزدري نفسك ولا أن تحتقرها فهذا لا شيء فيه.

ولكن المشكلة أن يتحول هذا الشعور عندك إلى منهج يحكم كل تصرفاتك وأعمالك.

فإذا قلنا لك يا فلان تعال أمسك المسجد وصلي بالمسلمين أو درّس أو أمسك هذه الوظيفة المهمة أو ألف كتابا أو ألقي درسا أو محاضرة أو أمر بمعروف أو أنهى عن منكر، هززت رأسك وقلت:

الله المستعان، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرين، فتحول هذا الشعور إلى عائق وحائل يمنع الإنسان من العمل.

وأنت تجد أن كلام السلف يدل على أن المشكلة ليست في وجود هذا الشعور والكلام، ولكن المشكلة في كونه يتحول إلى ذريعة لترك العمل الصالح.

مثلا أبو الوفاء أبن عقيل – رحمه الله – صاحب كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد وهو من أذكياء العالم، له كلام عجيب في توبيخ نفسه نقله أبن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، وقال أبن الجوزي بعد ما وبخ نفسه وذمها وعاتبها قال:

( وقد رأيت الإمام أبو الوفاء أبن عقيل قد ناح على نفسه نحو ما نحت فأعجبتني نياحته فنقلتها ها هنا).

يقول أعجبني صياحه وبكائه على نفسه.

ماذا قال أبو الوفاء؟ قال كلاما طويلا مقصده وخلاصته أن أبا الوفاء أبن عقيل يخاطب نفسه ويقول:

(يا نفس ماذا استفدت من عمرك الطويل؟ استفدت من أن يقال لك أنك إنسان مناظر قوي الحجة لا غير، مثل ما يقال للمصارع المنتصر الغارة (يوصف بهذا الوصف أو يسمى بهذا الاسم).

قال: وعما قليل تترك ذلك في الموت، بل حتى في حياتك لو برز للناس شخص أو شاب افره من وأقوى منك عبارة لربما موهوا له بالقول وركضوا ورائه وتركوك، فماذا انتفعت من قول الناس لك يا مناظر ؟ وأنت تعلم ما في نفسك وما في قلبك.

ثم قال والله ما أعلم في نفسي حسنة أستطيع أن أسأل الله كما فأقول: اللهم إبي أسألك كذا بكذا.

مثل اللهم أين أسألك الجنة بأين أقوم الليل أو بأين أصوم النهار أو بصلة رحم مثلا، يقول إني لا أعلم لنف سبي حسنة أستطيع أسأل الله بها فأقول اللهم إني أسألك كذا بكذا.

(وعما قليل أموت فيقول الناس مات الرجل الصالح العالم الورع الــ.. الــ.. وولله لو علموا حقيقتي ما دفنوين.) وكلام من هذا القبيل طويل، كلام ثم قال:

(والله لأنادين على نفسى وأفضحها لعل الله أن يرحمني بذلك).

كلام أبن الجوزي مثلا، وكلا أبو الوفاء أبن عقيل وغيرهم من أهل العلم لعل الكثيرين منكم يفضحون نونية القحطاني:

والله لو علموا قبيح سريريتي ....لأبي السلام على من يلقايي

والأعرضوا عني وملوا صحبتي...ولبؤت بعد كرامة بهوايي

إلى آخر قصيدته.

لكن السؤال، أبو الوفاء أبن عقيل وأبن الجوزي والقحطاني ومن قبلهم ومن بعدهم حتى الصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك كلام كثير في ازدراء النفس، هل هذا الشعور جعلهم لا يعملون، لا يجاهدون، لا يأمرون بالمعروف لا ينهون عـن المنكر؟ لا.. أبو بكر هو الخليفة وأمور المسلمين كلها في عنقه ومع ذلك كثيرا ما يوبخ نفسه، فإذا مدحوه قال:

(اللهم أغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون).

وكثير ما كان أبو بكر رضى الله عنه يقبل على نفسه فيوبخها ويذمها.

ومثله عمر، خليفة وتعرف عمر ماذا فعل رجل إيجابي من الدرجة الأولى، ومع ذلك عمر كما في الأثر الصحيح كان يقول: (بخ بخ يا أبن الخطاب، بالأمس ترعى غنم الخطاب، واليوم أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك).

إذا فرق بين شعورك بالازدراء والاحتقار لنفسك الذي هو خير وضمانة -إن شاء الله- عن العجب والاغتــرار وعــن حبوط العمل وعن الكبر وعن الغطرسة وعن رد الحق، فرق بين هذا، وبين هذا الاحتقار للنفس الذي هو مــدخل مــن مداخل الشيطان يجعلك لا تقوم بأي عمل صالح ولا تمارس أي دور.

كلام أبو الوفاء أبن عقيل وأبن الجوزي والقحطاني ومن قبلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وعلان لم يمنع آخرين من أن يتكلموا عن ما وهبهم الله من الخير والنعم.

لأن النعمة يجب أن تشكر، وأول مراحل الشكر للنعمة هو أن تعرف النعمة، يقول الله عز وجل:

(يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون).

فأول مراحل الشكر للنعمة المعرفة، فإذا كان الله أعطاك مواهب لابد أن تعرف هذه المواهب حتى تشكرها، ولو جحدتما لكنت منكرا نعمة الله تعالى عليك.

يوسف عليه السلام نبي الله: (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم).

ما منعه أن يطالب بأن يكون على خزائن الأرض لأنه يعلم أن الله تعالى قد أختصه بمذه المزايا.

أبن عباس يقول: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله (وما يعلم تأويله إلا الله)، وفي قوله تعالى ، (ما يعلمهم إلا قليل)، أنا من القليل الذين يعلمه). لم يمنعه تواضعه أن يقول هذا.

عثمان أبن أبي العاص كما في السنن وهو حديث صحيح: (يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، وأتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا).

فعثمان ابن أبي العاص لم يمنعه تواضعه وهضم نفسه من أن يطلب أن يتولى عملا دينيا وهو الإمامة.

ليس عملا دنيويا إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، ولكن العمل الديني.

ولهذا الله تعالى وصف المتقين كلهم بألهم عباد الرحمن بألهم يقولون:

(ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما).

اجعلنا للمتقين إماما، ما طلبوا فقط أن يكونوا من المتقين.

بل طلبوا أن يكونوا أئمة للمتقين، ليسوا أئمة للمؤمنين أو المسلمين فقط، بل للمتقين.

ولا شك أنه من الغبن أن يقول العبد في سجوده، واجعلنا للمتقين إماما، ثم يطلب منه أن يتولى أمر ثلاثة في دعــوة أو إصلاح أو قيادة أو توجيه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ثم ينفض ثوبه ويتنصل ويقول:

لا أستطيع ...لا أستطيع.

لأن مقتضى الشرع أن الدعاء يتطلب العمل الصالح، فإذا قلت:

(واجعلنا للمتقين إماما) ينبغى أن تسعى إلى تحقيق الإمامة في الدين. قال الله تعالى:

(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون).

قال سفيان: (بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين).

ولما قال ربيعة ابن مالك الأسلمي رضى الله عنه كما في صحيح مسلم لرسول الله (صلى الله عليه وسلم):

(يا رسول الله أدعو الله أن أكون رفيقك في الجنة، قال أعنى بكثرة السجود).

إذاً، إذا دعوت بشيء عزز دعائك بفعل الأسباب، وكما قال عمر رضى الله عنه:

(أخلط مع دعاء العجوز شيئا من القطران).

كانوا يقولون إذا أصاب أبل الصدقة الجرب، نذهب إلى عجوز هناك تدعو فيشفيها الله تعالى، فقال عمر رضي الله عنه: لا بأس هذا جيد أذهبوا للعجوز لكي تدعو.

ولكن وفي نفس الوقت هاتوا القطران وهو نوع من العلاج اطلوا به هذا الجرب فيزول بأذن الله تعالى.

فالسبب لابد من فعله، الدعاء سبب وفعل العمل الصالح من السجود أو السعي إلى الإمامة في الدين بالصبر والتقوى واليقين هو أيضا مطلوب.

وأحيانا تجد أن المعصية أو النقص أو التقصير يتسبب للإنسان في ترك العمل الصالح، وكأنه يظن أنه لا يعمل للخير إلا الكامل فلا يعملون، مع أنك لو نظرت للنص الشرعي وجدت غير هذا.

يا فلان لماذا لا تدعو إلى الله ؟

قال الله المستعان، روائح ذنوبي فاحت.

أنا أستحى أن أقف أمام الناس، أستحى من الله تعالى.

أخجل أن أعظ الناس وأنا أحتاج إلى من يعظني.

طيب يا أخيى، الآن أنت عندك مال، هل تزكيه؟

#### قال نعم أزكيه لأنه بلغ النصاب.

طيب، المال بلغ النصاب تزكيه، لكن ألم تعلم أن العلم عليه زكاة أيضا، وفي نفس الوقت العلم ليس له نصاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين النصاب في الأموال الزكوية، ولكن بالنسبة للعلم ماذا قال ؟ قال:

(بلغوا عني ولو آية). كما في الصحيح.

آية واحدة فقط أو حديثا.

(نظّر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه).

آية وحدة أو حديث واحد، من يوجد من المسلمين كلهم من لا يحفظ آية أو يحفظ حديثا؟

فيجب أن تتفطن أن كل قدر من العلم ولو قل عندك عليه زكاة، وأن تقصيرك أنت بفعل المعصية، ليس موجبا بـــل ولا مبيحا لترك النهى عنه، وتقصيرك بترك الطاعة ليس موجبا بل ولا مبيحا بترك الأمر بها.

بمعنى يجب أن تأمر بالمعروف ولو كنت تاركا له، ويجب أنت تنهى عن المنكر ولو كنت واقعا فيه.

ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب....فمن يعظُ العاصين بعد محمد

ولا شك في هذا بل هو يكاد يكون إجماعا لأهل العلم.

إذ كونك تركت المعروف بنفسك هذا خطأ، تعالجه بخطاء آخر أنك أيضا لا تأمر به.

وكونك فعلت المنكر هذا خطأ، لكن تعالج هذا الخطاء بخطأ آخر هو أنك لا تنهى عن المنكر.

وأضرب لك مثالا بسيطا:

أنت — وحاشاك إن شاء الله — مبتلى بشرب الدخان لأنك نشأت في بيئة لم تعودك على ترك هذا، فأخذتـــه بالتقليــــد والعادة وأصبح صعبا عليك تركه بسبب الإدمان.

تزوجت ورزقت بأولاد فوجدت أبن عشر سنوات من أولادك يدخن.

هل تقول حين إذا لا ألهاه لأبي أنا مدخن؟

قطعا لا... بل ستقول أمنعه وستتخذ من كونك مدخنا حجة عليه، وستقول له يا ولدي

أنا جربت قبلك وابتليت بهذا الداء الذي أخرج من مالي وأتركه لكن عجزت.

فأنت الآن ما دمت في بداية الطريق أبتعد عن هذا الشيء.

فتستفيد من الخطأ الذي وقعت فيه في نهي الناس.

مع أنك مطالب بترك المعصية ومطالب بفعل الطاعة، ولكن ليس من شروط الأمر بالمعروف أن تكون فاعله.

ولا من شروط النهي عن المنكر أن تكون تركا له.

أما قول الله تعالى:

## (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم).

هذا نعم.. لا شك أنه يوبخ لأن الآمر للناس عالم، وكان مفروضا أن يكون أول الممتثلين، كما قال شعيب عليه السلام: (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه).

لكن كونك قصرت في هذا لا يبيح لك أن تقصر في الثاني.

مثله قوله عليه السلام كما في حديث أسامة في صحيح البخاري:

(يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار ...إلى قوله كنتم آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه).

نقول هذا هل دخل النار لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟

كلا...الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنية الصالحة عمل صالح يدخل الجنة ويباعد عن النار، وإنما دخل النار لأنـــه يفعل المنكر ويترك المعروف.

> أو لأنه يأمر وينهى على سبيل النفاق والخداع والتغرير لا على سبيل الصدق والإخلاص والعمل الصالح. ولإنسان الإيجابي الفعال له منطق آخر.

تجده ممكن يلقي درسا عن قيام الليل وفصل قيام الليل ويرغّب الناس فيه، فإذا قالت له زوجته وهي تعرف أنه لا يقــوم الليل، أو قال له زميله الذي يعرف انه لا يقوم الليل:

يا فلان أتحث الناس على قيام الليل وأنت منجعف على فراشك تتقلب، ما تخاف الله ؟ ما تستحى ؟

حاول أن يقوم وبذل الجهد، لكنه يقول في نفسه أيضا ربما قام أحد هؤلاء الناس الذين سمعوا موعظتي فدعا الله ســبحانه وتعالى فكنت أنا شريكا في الأجر لأنه قام بسيبي، وربما أشركني بدعوة صالحة، والدال على الخير كفاعله.

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)

وفي حديث جرير أبن عبد الله البجلي: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل كها)

فيأخذ الأمر من هذا المنطلق.

أضرب لكم مثالا يسيرا، وإنما احترته لكثرة تكرره:

رأيت الكثيرين من الشباب، أئمة مساجد وأساتذة، ومدرسين في حلقات، ومشرفين على نشاطات خيرية، تحد الواحد منهم يتبرم من عمله ويتضايق ويهم بالترك حتى كأنه عصفور في قفص، وقد التقيت بالكثيرين منهم فأساله لماذا؟ فيقول عندي عيوب عندي أخطاء، أنا ما أستاهل، أنا..أنا..

وبعدما الغلغه واخرج ما في نفسه أكتشف مثلا أن هذا الإنسان مبتلي بما يسمى بالعادة السرية.

طيب. هذا خطأ وينبغي أن تبذل جهدك للخلاص منه.

ولو لم يكن من سيئاته إلا ما أوجده في قلبك من الضيق والتبرم والحسرة والشقاء والخجل لكان كافيا.

ولكن هذا الذنب حتى مع القول بتحريمه وهو قول كثير من أهل العلم وإن لم يقولوا أنه من كبائر الذنوب بل هو مــن صغائرها. هذا الذنب هل يوجب ترك الإمامة وترك الخطابة وترك الدعوة وترك التعليم وترك التوجيه؟

يا أخى ربما يغفر لك بسبب إنسان علمته أو دعوته أو وجهته أو ركعة ركعتها أو صلاة صليتها بالمسلمين.

وهذا ضرره قاصر على نفسك لا يتعدى إلى غيرك، لكن أعمال الخير التي تقوم به أنت نفعها متعدي إلى الأمة كلها.

فلا يخدعنك الشيطان، يجرك من الأعمال الصالحة بهذه الحجة الواهية.

ثم بعد ذلك لا أنت تركت المعصية أو الذنب الذي أنت واقع فيه ولا أنت قمت بهذه الأعمال الصالحة التي هي تقــــاوم الإثم والسيئة، والله عز وجل يقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات).

وفي حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): (وأتبع السيئة الحسنة تحجها).

إذا لا بد من الترول للميدان، لابد من المشاركة في الأعمال، لابد من التوكل على الله عز وجل، لابد من العلم الصحيح الذي يضئ للإنسان الطريق ويبين له ما يأخذ وما يدع، ولابد من أن يهتم الإنسان بأمر نفسه ودعوته، فيهتم بموضوع القدوة ويهتم أيضا بموضوع الدعوة، فإذا أراد أن يقوم بعمل من الأعمال الصالحة فإنه يحرص على إتقالها وأدائها.

# الحاجز الثابي أو الوهم الثابي وهو الخوف:

والخوف أذل أعناق الرجال، وكما أسلفت أحيانا عندما يكون عند الإنسان خلل في نفسيته يكون عنده خلل في تصوره للأمور، وإدراكه للأمور وتخيله لها، فتجد أنه يخطئ في الحسابات ويضخم الأمور تضخيما مبالغا فيه.

فمثلا إنسان عنده وسواس، ولاشك أن الوسواس نوع من الخلل، تجد هذا الموسوس يخاف من الكفر، فيقول يا أخي أنا قلت كذا هل يعتبر هذا العمل كفر؟ تقول له لا.

بعد فترة يقول لك أنا جاء في قلبي كذا، هل تعد هذا من الكفر؟ تقول له لا.

وربما سألك في اليوم الواحد عشرين سؤالا كلها تدور حول هل يعد من الكفر؟ هل يعد من الكفر؟

طيب. أنت إنسان موصول القلب بالله عز وجل، مقبل على الله تعالى، محب لله ولدينه، حريص على تجنب حتى الشبهة فضلا عن الحرام، فضلا عن الكبائر، فضلا عن الكفر، فكيف تحول الأمر إلى خوف في قلبك؟

هذا بسبب أن عنده خلل في نفسيته فصار عند خلل في إدراك الأشياء وتصورها وتخيلها ومعرفتها.

فتحد أن الإنسان يخاف، يخاف من الطلاق مثلا، حتى أن بعضهم مجرد خاطر في قلبه يأتيه الشيطان ويلقي عنده خاطر أنه إذا لم تتجاوز هذه السيارة وتسبقها فزوجتك طالق، مجرد خاطر.

فتحده يسرع بقوة حتى يتحاوز هذه السيارة، فإذا وصل إلى الإشارة وضع الشيطان عند وهم أنه إذا ما رجعت من عند هذه الإشارة وأخذت الدورة مرة أخرى من عند الرصيف الآخر فزوجتك طالق.

فتجد هذا المسكين يركض كالمحنون، تركض وراء ماذا؟ تبحث عن ماذا؟

مجرد أوهام يلقيها الشيطان وأخيلة نتيجة خلل في النفسية واضطراب وعدم وضع للأمور في مواضعها.

هذا نموذج قد يكون واضح، وربما البعض يضحك منه.

لكن خذ أمثلة مشابحة قد لا تضحك منها بل ربما تقول أنا مبتلي بها.

مثلا الخوف من رجال الأمن، الخوف من أجهزة المخابرات وأجهزة المباحث.

تجدها ترسم بصماتها أحيانا على بعض الناس فيخاف من كل شيء ويقرأ في كل حركة وفي كل لفتة وفي كل نضرة.

 لقد خفت حتى لو تمر همامة... لقلت عدو أو طليعة معشر

فإن قيل خير قلت هذه خديعة....وإن قيل شر قلت حق فشمر

يقول إذا جاءين واحد وقال أبدا اطمأن الأمور طيبة، قلت هذا مرسول ليخدعني، وإن جاءين أحد وقال أهرب الطلب في أثرك، قلت هذا صادق ثم شمرت وركضت. هذا خوف.

والآخر يقول:

حتى صدى الهمسات غشاه الوهن...لا تنطقوا إن الجدار له إذن.

و الثالث يقول:

لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان

قلت له يا حضرة السلطان

كلابك المفترسات دائما ورائي

كلابك المفترسات مزقت حذائي

ومخبروك دائما ورائي

أنوفهم ورائي، عيوهم ورائي

آذاهم ورائي

كالقدر المحتوم كالقضاء

يستجوبون زوجتي

ويكتبون عنهم أسماء أصدقائي.

والرابع الذي يقول:

(هناك مخبر يدخله مع الشهيق، ويخرج مع الزفير أو يرسل التقرير مع الزفير).

طبعا هذا شاعر، ومن عادة الشاعر أنه يحب المبالغة بطبيعته، وليس بالضرورة أنه يعيش هذه الأوهام، لكن هـو يـصور حقيقة لكن بالغ في تصويرها، ولكن هذه المبالغة تتحول إلى إحساس حقيقي عند بعض المرضى.

وبعض المصابين فتجد أنه يخاف من كل شيء، لا يعمل شيء، تخايله الأوهام دائما وأبدا.

وبالعكس تجد أحيانا دولا أو مسؤولين في دول أو شخصيات تجده يخاف من الناس يخاف من شعبه.

يفسر كل حركة وكل خطوة وكل سكنة وكل محاولة وكل شيء بأنه ضده وأنه المقصود فيه، فتجده يواجه هذا ويحارب هذا ويفرق المجتمع ويجمع المتفرق، ويقوم بحركات تنبئ عن الخوف.

هذا الخوف هو في كثير من الأحيان عبارة عن وهم نفسي، وليس حقيقة واقعة، وبالتالي قد يتصور أنه يستطيع أن يــؤذ الناس أو أن يبطش بهم أو ينكل أو يكمم الأفواه أو ما أشبه ذلك ولكن هيهات.

وهذا ما يسمى أحيانا بعقدة المؤامرة التي توجد لدى الفرد أو الجماعة أو الدولة، شعورك بأن كل شيء مؤامرة ومخطط ضخدك أو ضد هذه الدولة أو ضد الإسلام أو ضد جماعة بعينها مثلا.

نعم نحن ندرك أن هناك مؤامرات، ويجب أن نعرف الواقع، ونعرف حجم عدونا ونعرف كيف يفكر وكيف يعمل. وحتى لا نبالغ فنحن في أحيان كثيرة نتكلم عن مؤامرات الأعداء ونشخصها.

وقبل أيام كان لي درس عن وسائل المنصرين، وسأتحدث عن هذا الموضوع أيضا مرات أخرى.

لكن فرق بين أن تدرك الواقع على طبيعته وبين أن تضخم هذا الواقع حتى يتحول إلى عقدة عندك تتصور كـــل شـــيء ورائه مؤامرة، حتى لو كان شيء في صالحك تخيلت أن ورائه مؤامرة وبذلك توقفت عنه.

مثل إنسان يقدم له طعاما طيبا فيقول والله ممكن أن هذا الطعام فيه شيء فيه حاجة، إذا لا داعي، فيتركه حوفا أن يكون ورائه شيء، فيحرم نفسه من خير أتيح له.

وينبغي أن تدرك أن العدو والأعداء، وأن أجهزة المخابرات العالمية مثل المخابرات الأمريكية أو الموســــاد الإســـرائيلية أو المخابرات الروسية، أو أي جهاز مخابرات في العالم.

بل حتى الدول نفسها تعتمد على ما يسمى بالحرب النفسية، حرب التخويف والتضليل وإلقاء الرهبة في نفوس الشعوب. حتى تجد أن الواحد ينهزم قبل أن يخوض المعركة لأنه يشعر أنه ضعيف وأنه لا يملك شيء في حين أنه يواجه عدوا مدججا يملك كل شيء.

ولعلكم تعرفون على سبيل المثال أفلام الرعب التي تعرض الآن في التلفاز أو في الفيديو وأكثر من يشاهدها الأطفال. مسلسلات للرعب كيف تغرس في نفوس الأطفال؟

تغرس في نفوسهم المخاوف، وتغرس في نفوسهم الرعب حتى إن إحدى المستشفيات استقبلت في أسبوع أكثر من أربعين حالة لبعض الأطفال بسبب فيلم أو مسلسل عرض في التلفاز.

أيضا تعرف كتب الجاسوسية بالآلاف، الكتب التي تتكلم عن التحسس والجاسوسية، وأعمال الجاسوسية وغيره، بعضها حقائق وبعضها غير صحيح ولكن ربما بعض الوكالات تقوم بنفسها بالتأليف عن نفسها من أجل أن تضخم حقيقتها في نفوس الشعوب، لأن الخوف أحيانا يريحهم من أشياء كثيرة.

مجرد الخوف منعك من العمل ومنعك من المشاركة ومنعك من الإقدام فلم يحتاجوا بعد ذلك إلى شيء آخر، وهم يعتمدون على التهويل والمبالغة، بل يقومون أحيانا بتسريب بعض المعلومات والأخبار غير الصحيحة من أحرل الحرب النفسية.

#### وأوضح مثال اليهود:

الآن هناك عشرات الكتب تتكلم عن اليهود، اليهود القوة الخفية في العالم.

اليهود الذين يملكون الاقتصاد ويملكون الإعلام ويملكون أمريكا ويملكون روسيا.

واليهود الذين يملكون التصنيع.،حتى تصور البعض أن اليهود وراء كل شيء ووراء كل عمل وأن أمريكا دمية بيد اليهود، وأن روسيا كذلك، وأن العالم كله.

وبناء عليه فليس هناك داعي أن نواجه اليهود، ولا أمل في الانتصار عليهم.

طيب.. لماذا لا تفترض أن هذه الصورة الوهمية الخيالية المبالغ فيها أن اليهود هم الذين سعوا إلى رسمها لأنفسهم في نفسي ونفسك حتى نبقى خائفين، ولا شك أن الخوف بداية الهزيمة.

خاصة إذا تصورنا أن اليهود عندهم خطط في الحرب النفسية ناجحة في مجال الإعلام، نعم في مجال الحرب النفسية والمخابرات لديهم خطط، فلا غرابة أن يخططوا لمثل هذا، لكن تصور أن اليهود يتحكمون في كل شيء هذا وهم. والأمر كما قال أحد الكتاب:

#### (قال اليهود لا يصنعون الأحداث، ولكنهم يستغلونها).

وهم أعجز من أن يديروا كل شيء ويعملوا كل شيء، لكن عندهم قدرة على استثمار الأحداث بقدر الإمكان لصالحهم، وهذا لا ينكر، واليهود لديهم قوة ولديهم قدرة ولديهم تغلغل.

مثلا في أمريكا وفي روسيا وفي عدد من البلاد، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى بعض التمكين، لكن مع ذلك أقــول أن الصورة التي ترسم في أذهاننا هي في كثير من الأحيان صورة خيالية ومبالغ فيها عن حقيقة القوة اليهودية.

مثل ذلك أيضا قصص التعذيب:

كثير من شباب الدعوة أول ما يبدأ في القراءة يقرأ مثلا كتاب:

البوابة السوداء، في الزنزانة، لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه ؟، في غياهب السجون.

وعشرات الكتب التي تتكلم عن سجون عبد الناصر

وألوان التعذيب، أو السحون الآن في تونس أو في الجزائر أو في أي بلد آخر.

فالشاب الذي هو في أول حياته لم ينضج بعد، ولا يزال غضا طريا نشأ على هذه المعاني وهذه المفاهيم فتولد عنده رعب وخوف، ونشأ في نوع من الذل ونوع من الهزيمة ونوع من الضعف.

فأصبح مثل الشجرة التي نشأت في الظل ليس فيها قوة واخضرار ونماء، تحد فيها صفرة وفيها ضعف ولا تقاوم العواصف خاصة إذا كان هذا في أول عمره وتربى عليه وأكثر من قراءته ففي الغالب أن هذا يحدث عنده أثرا سلبيا.

إذا لابد من تحطيم هذه المخاوف وهذه الهيبة والحديث بصورة معتدلة عن كل هذه الأمور.

فمثلا لماذا لا نتحدث الآن عن سقوط أمريكا؟

وقد ظهرت الآن كتب ودراسات وتحقيقات علمية عن بداية السقوط لأمريكا، ليس بأقلام علماء ومــشايخ وكتــاب مسلمين، لا.. بل بأقلام أمريكان.

ومن آخر هذه الكتب وأخطرها وأكثرها شهرة كتاب أسمه "صعود القوى العظمى وانحطاطها"، يتكلم عن ما جرى للاتحاد السوفيتي ويقول إن السنة ماضية وأن أمريكا تسير على الأثر.

ثم رصد عدد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تأكد أن أمريكا ســوف تتفتــت وتنــهار بطريقة أو بأخرى كما انهار الاتحاد السوفيتي.

فلماذا لا نتكلم عن هذا المعنى حتى نزيل الرهبة الموجودة في نفوس البعض.

والذين يتصورون أن أمريكا تستطيع أن تفعل كل شيء، وأنها تهيمن عل كل ما يقع في هذا الكون حتى تحولت إلى شبح ليس في نفوس البسطاء والسذج فقط، بل في نفوس الساسة أحيانا وفي نفوس المفكرين وفي نفوس السحفيين والإعلاميين.

ولعلكم تسمعون وتقرءون كيف يتكلمون عن هذه القوة التي يقدسونها ويسبحون بحمدها أحيانا ويضفون عليها من أوصاف الجلال والقوة والقدرة والهيمنة شيء لا عهد للتاريخ بمثله.

لماذا لا نحطم هذه الهيبة بالكلام عن سقوط أمريكا هذا السقوط الوشيك خمس سنوات عشر سنوات الأمر يسير.

لماذا لا نتكلم مثلا عن سقوط اليهود سواء من خلال الأحداث الواقعية أو من خلال النصوص الشرعية؟.

لماذا لا نتكلم عن ضعف البشر وأن جميع أجهزة البشر وإمكانيات البشر مهما بلغت من قوة ومن دقة فهي ضعيفة، ولو أردت أن أحدثكم في هذا الموضوع لفعلت ولكن ليس هذا موضوع حديثي.

المهم أن نثبت أن البشر ضعاف ومهازيل ويفوتهم الكثير وتنطلي عليهم أمور كثيرة جدا، وهم لا يدركون إلا القليــــل، وحتى هذا القليل الذي يدركونه قد لا يدركونه تماما وعلى حقيقته بل يدركون شيئا منه:

## (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا).

وبالمقابل لا بد من تعظيم الله عز وجل: (ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا).

الإيمان بوعد الله تعالى ولقائه واليوم الآخر الذي تعد الدنيا كلها وما فيها بالنسبة له كقطرة في بحر.

الإيمان تعظيم رسل الله عز وجل ومحبتهم والإيمان بما جاءوا به.

إدراك أو تصور وتذكر الموت الذي يهون عليك كل شيء وهو السبيل إلى الدار الآخرة.

الإيمان بقضاء الله وقدره، كل هذه المعاني إذا تربى عليها الإنسان وأدركها بنفسه إدراكا صحيحا اعتدلت عنده الأمــور وأصبح يدرك الأمور على حقيقتها بلا مبالغة.

# من ألوان الخوف وهو من أنواع الحيل النفسية، الخوف من الفشل:

فتحد الإنسان لا يقوم بأب عمل لماذا؟

قال أخاف أفشل.

لماذا مثلا لا تدرس؟

قال أخشى من الرسوب.

طيب أقترح عليك لو تقوم تلقي كلمة.

قال والله أخاف أخطئ في اللغة أو آتي بكلمة مضحكة فيسخر الناس مني ثم بعد ذلك لا أقوم أبدا ولا تقوم لي قائمة.

طيب..لماذا لا تفتح مؤسسة تحارية تستفيد منها وينتفع من ورائها المسلمون؟

قال والله أخاف من الخسارة.

إذا هذا الخوف إذا لاحق الإنسان سيمنعه من أي عمل.

وبناء عليه يجب أن تدرك أن أي عمل في الدنيا يتطلب قدرا من التضحية وقدرا من المغامرة.

فالعمل التجاري مثلا، خاصة إذا كان عملا مدروسا قد يفشل فعلا، لكن كم نسبة فشله؟

إذا كان مدروسا فقد تكون نسبة الفشل عشرة بالمائة، وهذه نسبة لا يلتفت إليها، ثم لو حصل الفشل، تصور ما النتيجة؟ ربما تخسر عشرة آلاف ريال، خمسة عشر ألف ريال، عشرين ألف ريال فقط وتستطيع أن تسددها، ليس الفشل معناه أنك خسرت الدنيا والآخرة مثلا.

ولذلك تفكر بقدر إمكانياتك، لا تفكر تفكيرا خياليا.

طيب.. الكلمة التي نطالبك أن تتكلم بها أمام الناس أو تلقى موعظة، تقول يمكن أخطئ.

إذا أخطأت كان ماذا؟ سأستحى وأخجل.

ممكن وصحيح، لكن هذا الخجل ستنساه خلال يوم أو يومين، وتمتنع عن الكلمة أسبوع، وفي الأسبوع الثاني ربما تكرر المحاولة ولا تعود إلى الفشل بأذن الله تعالى.

ومع ذلك نحن نقول ينبغي أن تحتاط وتضبط الكلام وتعده إعدادا جيدا وحتى تطمئن إن شاء الله أنك لن تخطئ، وإن كان خطأ فهو خطأ يسير ممكن أن يحتمل، مثل أن يكون خطأ في اللغة فقط.

طيّب.. حتى لو تصورت السباحة مثلا، كم واحد لا يجيد السباحة؟

لماذا؟.. عملية بسيطة لا تحتاج إلى جهود ولا إلى تعب، الحيوانات تسبح تلقائيا إذا وضعت في الماء.

لكن تجد الإنسان لأنه تعلم الخوف، فتحده يخاف ولا يسبح أحيانا، لماذا؟

لأنه عنده عقدة الخوف، أخاف من الغرق.

وبمذه العقدة توقفه عن أي عمل إيجابي ومثمر.

إذا لابد أن تعمل أعمال الخير، بل حتى أعمال الدنيا المطلوبة منك باحتهادك، ولئن تعمل باحتهاد ويتبين لك في ما بعد أن هذا الاجتهاد مرجوح خير من أن تقعد.

يعنى الذي يعمل ويخطئ أحب إلينا من الذي لا يعمل أصلا.

فكونك تأمر بالمعروف ثم اكتشفت الحقيقة أنك المرة هذه أغلظت في الأمر بالمعروف، أنت أحب إلينا من إنسان لم يأمر، خاصة إذا كان الإغلاظ بقدر معقول، لماذا ؟

لأنك استفدت درسا من الإغلاظ هذه المرة، فالمرة الثانية إن شاء الله سوف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحـــسنى والحكمة والكلمة الطيبة ولن تغلظ إلى أحد بقول أو فعل.

لكن ذلك الإنسان الذي لم يأمر بمعروف و لم ينهى عن منكر هو قد قصر في أصل الواجب.

وأنت مطالب بأن تعمل وتصحح وتواصل، لا تقف عند الخطأ، صحح الخطأ وواصل.

ولو تأملت القرآن والحديث لوجدت أن ترك العمل خوف الفشل من سمات المنافقين، وإياك أن تكون منهم.

(الذين قالوا لإخوالهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا).

خضنا معركة وقتل منا من قتل، فجاء واحد وقال:

قتلوا هؤلاء، يا أخي نزفت دماء.

هؤلاء لو أطاعونا وجلسوا في بيوتهم ما قتلوا.

#### (قل فأدروا عن أنفسكم الموت).

من لم يمت بالسيف مات بغيره، قتل هؤلاء في معركة شهداء في سبيل الله.

طيّب.. كم يموت ويقتل في سبيل الطاغوت ؟

كم يقتل في سبيل الدنيا ؟

كم يقتل من مهربي المخدرات ؟

كم يقتل من اللصوص، كم يقتل.. وكم يقتل ؟

أعداد غفيرة من الناس.

طيّب. كم يموت بالمرض ؟

#### كم يموت بالجوع والعطش والعري والبرد والحر؟

أعداد غفيرة من الناس، فلماذا تستكثر أن يموت في سبيل الإسلام بضعة أشخاص أو مئات أو ألــوف، ولا تــستكثر أن يموتوا في سبيل الدنيا، الموت أمر طبيعي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره.

#### (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا).

يقولون نحن ما كان رأينا الخروج في المعركة، كان رأينا نجلس في المدينة.

فلو كان الرسول (عليه السلام) استشارنا ما قتلنا ها هنا.

### (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم).

إذا المؤمن بالقضاء والقدر ما يأتي دائما وأبدا لو.. لو.

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس حديث أبي هريرة الذي سقته أولا:

(ولا تعجز) لاحظ قرن بين هذا وهذا قال ولا تعجز فنهاك نهي عن العجز، من أسباب العجز الخوف من الفشل، أن تقول لا أفعل أخاف، ولهذا قال:

(وإن أصابك شيء فلا تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح حمل الشيطان).

## من ألوان وصور الخوف أيضا الخوف من النقد والتبرم به:

فالكثيرون من الناس يمتلكون حساسية مفرطة شديدة، لا يحب أن يسمع كلمة نقد، وإذا انتقد يحس بأنه اختل توازنـــه، ويتمنى أن تنفتح الأرض لتبتلعه خجلا.

أو أحيانا تحد بعض الناس يستكبر عن النقد ويتعجرف عن أن يسمع، مع أن الواقع أن الإنسان إذا قام بعمل فهو عرضة للنقد، ولهذا قالوا:

#### (من ألف فقد أستهدف).

يعني لما تكتب كتاب وتقدمه للناس فسيقرئه مئات أو ألوف.

هذا أعجبه الكتاب وهذا ما أعجبه، وهذا أعجبه لكن له ملاحظات، وهذا.. وهذا.

هذا شيء طبيعي، وحينما تلقى درسا أو محاضرة أو كلمة.

سيقول هذا زاد وهذا نقص وهذا أخطأ وهذا لحن وهذا أفرط وهذا فرط. إلى أخره.

وهذا طبيعي، فأنت حينما تقوم بأي عمل، ضع باعتبارك أنك عرضة للنقد، حتى الأعمال الدنيوية.

تجارة مثلا.. سيقول لك واحد والله يا فلان لو كانت البقالة في المكان الفلابي كان أفضل.

وآخر يقول لك العامل الذي وضعته غير مناسب وغير مأمون، وهذا أخلاقه سيئة وشرسة مع الناس..وثالث..ورابع.

إذا أنت عرضة للنقد ينبغي أن يكون لديك استعداد للعمل واستعداد لسماع النقد واستعداد للتصحيح أيضا.

لماذا؟.. لأن الناقد يشترط كما يقول بعضهم.

بمعنى أن الناقد يشترط الكمال في ما قلت أو في ما فعلت ولهذا يطالبك بالمزيد من الشروط السليمة.

ولهذا قال الشاعر حتى عن خصومة:

عداي هم فضل على ومنة... فلا أبعد الرحمن عنى الأعادي

همُ بحثوا عن زلتي فاجتبتها... وهم نافسويي فاكتسبت المعالي

ما رأيك في إناء يشترك في غسله أيد كثيرة من أيدي الأصدقاء والأعداء، لابد أن يتنظف هذا الإناء ولو بعد حين.

# من ألوان الخوف، الخوف على لمكاسب:

هذا موظف مثلا كسب في وظيفته مستوى معينا أو رتبة معينة، فتحده لا يحاول أن ينتقل مثلا إلى إدارة أحرى...لماذا؟ لأنه يخاف على بعض المكاسب التي حصلت له في إدارته.

يقول مثلا أنا أقمت علاقات جيدة مع الرؤساء، فربما لو انتقلت إلى إدارة أخرى قد لا يحصل هذا.

هذا قد يقع، لكن أحيانا تحد أن هذا الخوف قد يحول بينك وبين وظيفة أفضل.

كذلك التاجر، لو تقترح عليه الانتقال إلى عمل تجاري أمثل وافضل، حاف.

حتى بائع المسامير في السوق، لو تأتيه وتقول:

يا فلان أنت تتاجر في المسامير، والناس الآن بنت الدور والقصور وملكت وكذا، لماذا ؟

أنت رجل وعندك عقل وتفكير.

فيتصور هذا الإنسان أنه لو ترك بيع هذه الأشياء البسيطة أنه سوف يموت هو وأولاده جوعا..لماذا ؟

لأنه حصل كسبا بسيطا فهو يخاف على هذا المكسب أن يضيع.

ومثله داعية قام بعمل طيب ولكن هذا الهمل محدود، مثلا أقام مكتبة ونشط في هذه المكتبة وهدى الله على يديه أفراد في الحي، فتقول له يا فلان:

أنت لست حقك أن يهدي الله على يديك خمسة أو عشرة، أنت حقك أن تخاطب بلدا بأكمل أو أمة بأكملها.

قال يا أخي نعم لكن هؤلاء العشرة أخاف عليهم أن يضيعوا وليس لهم أحد غيري.

فالخوف على هذا المكسب تسبب بأن يفوت على نفسه خيرا أكبر واعظم.

قد يكون هذا هو قدره، قد يكون هؤلاء الأفراد هم الحجم المناسب لإمكانياته.

لكن أحيانا قد تجد إنسان يملك مواهب أكبر وأوسع وأكثر وقدرات وإمكانيات قد أهدرها وضيعها..لماذا؟

لأنه أرتبط بهذا الواقع وهذا الوضع فصار يخشى على هذا المكسب، وهو مكسب حقيقي، ولكنه محدود ويمكن أن يقوم به إنسان آخر أقل منه مواهب، فخسرنا بذلك وخسر هو أمور أكبر.

لماذا ؟ لأنه دائما يمد يداً قصيرة، وهو يحامي دون هذه المكاسب ويخاف عليها.

ولذلك كلما قيل له تعال هنا، تعال إلى هذا الميدان

قال لا أخاف على فوات بعض ما كسبت.

إذا لابد من كبر الهمة وعلوها وحسن الظن بالله تعالى، والعوام يقولون في أمثلتهم:

(قل خيرا يقوله الله عز وجل).

ونحن لا نقول هكذا، ولكن نقول كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وهو صحيح:

(أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء).

فظن بالله خيرا، وأعتقد إن شاء الله أن الله يفتح لك أبواب الخير، متى ما كبرت همتك واتسع نطاق تفكيرك، وانتقل إن شاء الله من مكسب إلى مكسب ومن نصر إلى نصر أكبر منه، ولا تقف عند حد معين وتقول هذا يكفى.

# من الحيل النفسية تطلب الكمال مع عدم السعى في تحصيله:

تجد الإنسان أحيانا يفترض هدفا عظيما وكبيرا جدا لا يستطيعه ولا يسعى إليه وإنما يتحسر في نفسه ويدع العمل. وخذ هذه بعض الأمثلة:

مثلا يفترض المسلم اليوم وحود دولة إسلامية نظيفة ناضجة كاملة على الكتاب والسنة.

يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتقام الحدود ويمنع الربي.

ولا يوجد فيها منكرا ولا معصية ويدعى فيها إلى السنة، يعني يفترض دولة إسلامية كاملة مائة بالمائة.

ثم ينظر إلى واقع العالم كله اليوم فيحد أن هذا الأمر بعيد المنال، فحين إذ يصبح عنده نوع من الاستحسار وترك العمل. مثالا آخر إنسان بدأ في طلب العلم فتبرز إلى ذهنه أحيانا:

صورة عالم أو فقيه أو مفتى لا يسأل عن مسألة إلا أجاب فيها بالدليل والتعليل والتفصيل.

وأحيان يبرز إلى ذهنه ذاك الأديب الشاعر اللغوي المتكلم.

وأحيانا تبرز إلى ذهنه ذلك الخطيب المفوه الذي يهز أعواد المنابر،.

فتجد هذا الإنسان مشتت، يتصور أنه يكون كل هؤلاء، عالم وفقه وخطيب ومفتي وداعية وشاعر.

فيتصور أن هذا الأمر بعيد المنال فيستحسر ويدع طلب العلم.

لماذا ؟ لأن هذه الصورة التي رسمها صورة مثالية كمالية، هي خيالية قد لا تكون واقعة أصلا أو ممكنة.

إنسان ثالث يتصور أنه مطالب بتربية الشعوب كلها على الإسلام قبل أن يتحقق للإسلام نصر.

فيقول متى نربي الشعوب كلها، الواحد منا يجلس سنوات يربي شخص على الإسلام أو أشخاص، وقد لا يتم له ما أراد، فكيف تربي شعوبا بأكملها، إذا هذا أمر محال فيستحسر ويدع العمل.

وينسى أنه ليس بالضرورة أن تكون تربية الشعوب كلها أن يربون على المنهج الكامل أصولا وفروعا واعتقادا وعمـــلا وعبادة في جميع الجوانب..لا. هذه سنة الله أن البشر فيهم وفيهم.

والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلم مثلاً لما جاء إلى صلح الحديبية كان معه ألف وأربعمائة رجل.

وفي فتح مكة زاد العدد فلم يكلم أحد بعد الصلح إلا أسلم..

وبعده في حنين خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) بعشرة آلاف، عشرة آلاف هؤلاء خلال فترة محدودة جدا هي أقل من سنتين، بطبيعة الحال ما تلقوا من التربية قدرا كبيرا، ولهذا لما مروا بقوم على شجرة قالوا :

(يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط).

فقال عليه الصلاة والسلام:

(إلها السنن، قلتم والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى أجعل لنا إله كما لهم آلهة).

ثم صلى بمم عليه الصلاة والسلام على أثر سماء كانت من الليل، فقال:

( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟)

قالوا الله ورسوله أعلم،

## قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر إلى آخر الحديث)

المهم تربية عامة وتربية جماعية جماهيرية على قدر معقول من الدين، وقدر معين ولا يلزم أن يكونوا كلهم في الدرجة العليا من الفهم والوعي والعلم والإدراك، بل قد علم كل أناس مشرهم، وكل إنسان له سقف وله مستوى يكفي أن يصل إليه.

مثله أيضا لما يتكلم الإنسان، يلقي درسا أو محاضرة يفترض في نفسه جماهير غفيرة تحضر له، فإذا جاء للمسجد وقد تعب وأعد وجد أن الحضور صف أو صفين أصيب بإحباط ونكسه، ثم تصور أن هذا العمل خطأ.

طيّب.. لماذا تفترض كمال العمل منذ البداية، لماذا لا تعود الناس القوة والجودة في الإعداد والتحديد والبذل، وسيتكاثر حولك الناس حتى ينتفعوا بك ويستفيدوا من علمك.

## ومثله تماما أو قريبا منه قضية ترك العمل بحجة عدم صلاح النية.

فتجد لواحد يترك الأعمال يقول أخاف من الرياء.

طيّب.. ليس الحل هو ترك العمل، بل أستمر في العمل وجاهد نفسك على ترك الرياء.

صحح النية وادع الله تعالى وقل كما علم الرسول(صلى الله عليه وسلم) أبا بكر:

(اللهم إبي أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما أعلمه).

واستمر على العمل ولا يكون هذا سببا في ترك العمل بسبب فساد النية.

إذا وجود هدف معقول من أسباب حسن العمل.

فأنت مثلا تنشر العلم وليس بشرط لكي تدرس أن تكون عالما فحلا يشار إليك بالبنان، ولكن لو كان عندك معرفة بمتن من المتون فمن الممكن أن تدرسه للناس بقدر طاقتك.

تحفيظ القرآن، لا يشترط لكي تحلس لتحفيظ القرآن أن تكون حافظا للقران بالقراءات السبع وعلومها.

بل لو كان عندك القدرة على الحفظ بحيث تحفظ وتحفظ طلابك في آن واحد و لم يوجد غيرك أفضل منك فلا بأس بهذا. وهكذا الخطابة ليس شرطا أن تكون (سحبان وائل) مثلا، أو خطيبا يهز أعواد المنابر ويحرك عواطف الجماهير من أول وهلة، المهم أن عندك قدرة على أدبى حد معقول من الخطابة لتستفيد من هذا وتتدرب وتترقى في مراقي ومعارج الكمال شبئا فشيئا.

ولابد أن تدرك أن الأمور نسبية،

وأننا نحن الآن في زمن الغربة، وهذا آخر الزمان،

وأنت الآن لست في القرون الفاضلة التي ذكرها النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد كثرت الفتن وكثرت الشهوات وكثرت المغريات وكثرت المغريات وكثرت الصوارف لك أنت ولغيرك من الناس عن الخير، فينبغى أن تضع ذلك كله في اعتبارك.

إذا فلابد من الإيمان والقبول بالمكاسب الجزئية والمطالبة بما هو أكبر منها كما سبق.

مثلا ليست الأمور كلها مائة بالمائة أو صفر، أنك تطلب دائما وأبدا طفرات، أو تفسر المكاسب تفسيرا غير دقيق بناء على أنه المقصود منها المجاملة أو لأحتوى أو التخطيط أو غير ذلك.

واضرب لك مثال يوضح لك ما قصدت:

أنت تطلب الكمال، وحدت مثلا في أسواقنا في كل مكان أن الأسواق ممتلئة بأماكن الخياطة النسائية، والخياطون رجال، وهذه الصورة في الواقع صورة شاذة لأن رجل تقف أمامه امرأة لمدة نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أحيانا ويرى بعض مفاتنها وتتحدث معه وقد تضحك معه وقد تتصل عليه بالهاتف وقد تحادثه إلى آخره.

هذه الصورة صورة شاذة، ولكنها أصبحت مألوفة في المحتمع لأنها موجودة.

فبعد فترة نجد أنه وجد في المجتمع أماكن خياطة نسائية للنساء، يعني أن الخياطات نساء، ووجدت أن كثيرا مـن النـاس يقول لك يا أخى إن أماكن الخياطة النسائية هذه غير مريحة أو أنها مشبوهة.

وأنا لست أزكيها ولا أدري عنها شيئا، لكنني أقول على كل حال هي أفضل إجمالا من أماكن الخياطـــة الرجاليـــة لأن الأصل أن المرأة تتعامل مع امرأة مثلها، وينبغي أن تضبط ويحافظ عليها وتراقب بالوسائل الممكنة.

لكن لا ينبغي أن تحارب لأننا نقول أنه يتسنى للمرأة أن تتصل بها وتفسدها أكثر مما يتسنى للرجل، لأن الأصل أن تتعامل المرأة مع المرأة.

مثلا المضيفات، وأعرف أن المضيفات في الخطوط هنا قد ألزمن بالحجاب.

ومثله أيضا الممرضات في بعض المستشفيات، هذا مكسب، هو مكسب جزئي لاشك وليس هو كل ما ننادي به أو كل ما نطالب به، لكن أنت أحسب أنه واحد بالألف أو عشرة آلاف مما هو مطلوب، ومما ينبغي أن نسعى إلى تحصيله.

فأنت تنظر إليه حينئذ على أنه مكسب طيب تفرح به وتطلب المزيد، فلا تتوقف لأنه حصل لك ما تريد، هذا شيء مما تريد، وهو ليس حديدا أصلا لأن هذا هو الأصل، وكان يفترض أن لا يوجد الخطأ أصلا بحيث تحتاج إلى تصليح، فكان يفترض أن لا يوجد في المجتمع أصلا إلا المحجبات وإلا المتدينات وإلا المتسترات الخيرات البعيدان عن أي نوع من ألوان التبرج. لكن إذ وجد هذا المنكر فالسعى في إزالته واجب،

والفرح بزوال المنكر أو بعضه أيضا هو أمر فطري لا يملك الإنسان حياله إلا أن يفرح.

مثله أيضا قضية البنوك الإسلامية، الأصل أن لا يوجد في أي مجتمع مسلم بنك إلا إسلامي وفق الشريعة، وهذا ممكن وليس مستحيلا أبدا، وتضخيم هذا الأمر وتمويله هو من الحيل النفسية، فمن الممكن أن تكون كل بنوكنا إسلامية، وكل معاملاتنا إسلامية، ليس بشرط بين يوم وليلة بل نعطي فرصة لترتيب هذا الأمر.

المقصود أنه لما تفتح المحالات لإقامة بنوك إسلامية، هذا مكسب جزئي أفرح به باعتبار أنه خطوة لا باعتبار أنه المطلب النهائي. فوجود بنك إسلامي يجعل من يريد الحلال يجده فلا يتجه إلى البنك الربوي إلا من أصروا عليه.

كما أن هذه البنوك الإسلامية بإذن الله تعالى مع الوقت سوف تقاوم وتنافس البنوك الربوية خاصة مع ازدياد الــوعي الديني لدى الناس والحرص على الحلال وتجنب الحرام، ثم أنها مع الوقت سوف تثبت إذا نجحت وهي ستنجح بــإذن الله إذا وجد الغيورون ورائها، سوف تثبت أن وجود اقتصاد إسلامي نظيف أمرا ممكنا ولا حجة لأحد في تركه.

إذا من الممكن أن أقبل بالمكاسب الجزئية وأطالب بالمزيد، وليس شرطا أن لا أقبل إلا الشيء الكامل مائة في المائة.

أتصور كما قلت دولة إسلامية كاملة، أو أتصور مثلا علاما غزيرا أو شعوبا تربت بأكملها على الإسلام أو غير ذلك.

من صور تطلب الكمال مع عدم السعى في تحصيله أنك تجد الإنسان ينتقص الآخرين أحيانا أو يعكر على جهودهم.

مثلا قيام دعوة إسلامية وانتشار الشريط الإسلامي، هذه ظاهرة إيجابية بكل المقاييس ولا شك في هذا، ظاهرة إيجابية.

ولكن من الممكن أن تكون هذه الظاهرة عليها سلبيات كثيرة تحتاج إلى علاج، فتحد هذا الإنسان يأتي ليقول لك مثلا:

والله هذه الأشرطة في الواقع طيبة ولكن يغلب عليها أنها أشرطة طابعها سياسي، ودائما تتكلم في موضوعات سياسية، وفي أحوال المسلمين وغير ذلك مثلا.

وأنا قد أتحدث عن نفسي شخصيا في هذا الجانب وإن لم يكن هذا الموضوع.

ولكن الدفاع عن النفس على كل حال مشروع، من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، فأنا أقول مثلا حين تقول أنــت هذا الكلام لماذا تغفل أكثر من مائة وثلاثين درسا في شرح بلوغ المرام؟

لماذا تغفل أكثر من ثلاثمائة درس بل ضعف هذا العدد في شرح البخاري ومسلم؟

لماذا تغفل أشرطة تصل إلى مائة في الدعوة والتربية والإصلاح؟

وبالجملة فإن الأشرطة التي تعالج موضوعات سياسية لا تتجاوز عشرة بالمائه، لكن من طبيعة النـــاس أنهـــم يتابعونهـــا، ويسمعونها ويهتمون بها، فيتصورون أن فلانا لا يقول إلا هذا، ولا يعرفونه إلا من خلال هذا الشريط.

على كل حال دعك من هذا الأمر، لنفترض ونسلم أن هذا نقص موجود عندي أو عند زيد أو عبيد من الناس. طيّب.. إنسان فتح له مجال خير أو بورك له في شيء ونفع الله به في هذا الجانب، لماذا أنت لا تكمل الجانب الآخر؟ لماذا تفترض الكمال وأن فلانا إن تكلم فينبغي أن يتكلم في كل شيء؟

ممكن يكون إنسان فقيه ولا يحسن التفسير.

وآخر مفسر ولا يحسن في الحديث.

وثالث محدث ولا يستطيع الخطابة.

ورابع خطيب ولكن ليس عنده علم.

وخامس يستطيع أن يقرر أمور العقيدة ولكن لا يستطيع أن يقرر أمور الأحكام.

وهذا من عمر الدنيا وهو موجود وقائم، فإذا وجد نقص عند فلان أو علان من الناس وهو موجود بطبيعة الحال.

فلماذا أنت لا تكمل هذا النقص الموجود عندهم ؟

وتعتبر أنك أنت والثاني والثالث مجموعكم يمكن أن يشكل منهجا صحيحا للناس.

أما تصور أن فلانا بذاته وبما يطرحه هو منهج متكامل، هذا مطالبة بما لا يطاق ولا يمكن.

مثال آخر من انتقاص الآخرين:

تتحدث عن المسلمين مثلا في يوغسلافيا أو المسلمين في روسيا وضرورة دعمهم، يأتيك إنسان فيقول لك:

يا أخي هؤلاء عندهم معاصي ويشربون الخمور وبعضهم لا يصلي والنساء متبرجات...إلى آخره.

طبعا هذا الأمر جزء منه كبير موجود بسبب أن هذه البلاد ظلت زماننا طويلا تحت تسلط الشيوعية، وتحت تسلط الكفر وحيل بينهم وبين المسلمين فلا تعليم ولا دعوة ولا إصلاح.

ومن الطبيعي أن إنسان يعيش في مثل هذه المجاهل أن تكون هذه النتيجة.

لكن لديهم من الرغبة في العلم شيء كبير حتى أن بعض الأخوة الذين ذهبوا إليهم يقولون:

إذا رأونا جلسوا بين يدينا لا يعرفون لغتنا ولا يملكون إلا البكاء والدموع، واستعدادهم للتعلم عجيب، وليس لديهم أي لون من ألوان التعصب والله تعالى أعلم.

فلديهم استعداد للتعلم، فلماذا بدلا من أن تكون القضية قضية تنقص لهؤلاء وأن فيهم وفيهم.

بدلا من هذه الحيلة النفسية التي نقنع بما أنفسنا أن لا نعمل ولا نساعد.

لماذا لا نقوم نحن بدعمهم، ومن دعمهم تعليمهم دين الله عز وجل،

وأمرهم بالمعروف بالحسني ونميهم عن المنكر بالحسني،

والتسلل إلى قلوبهم ومساعدتهم ماديا وإنسانيا،

وإغاثتهم ومساعدتهم أيضا بالسلاح والوقوف إلى صفهم بالنفس والمال حتى نستطيع أن نخرجهم من محنتهم وأن نجعلهم مسلمين أقوياء صالحين.

إذا حيلة نفسية أنك تنتقص هذا الإنسان أو تنتقص هذا الجهد أو تنتقص هذا الطريق أو تنتقص هذا المنهج لتبرر لنفسك ترك العمل، بشكل عام لا نعذرك أبدا أن تنظر للحانب السلبي وتترك الجاني الإيجابي.

مثلا أضرب لك مثالا بسيطا، مثال بعيد عن الموضوع لكن من أجل أن تدرك:

إنسان خرج من صلاة الفجر، فلما خرج مر فوجد شخصا آخر قد خرج لتوه من صلاة الفجر وهو يقلم أشجار الحديقة أو الأشجار المحيطة في المنزل، فقال هذا الإنسان:

فلان مسكين ما وجد شيئا يشغل به وقته إلا أن يقلم الأشجار، لماذا لم يذهب ليقرأ قرآن في المسجد؟

جميل قرأة القرآن أفضل من تقليم الأشجار لا شك في هذا، لكن أيضا تقليم الأشجار عندنا أفضل من النوم وأنت ذاهب إلى أين؟ إلى الفراش.

فلماذا تنتقد إنسان، لا بأس أن توجهه لكن أيضا ينبغي أن توجه نفسك وتنتبه إلى أنك أنت ذاهب إلى عمل أقل قدرا حتى من تقليم الأشحار الذي تنتقد به صاحبك.

طبيعي الموضوع طويل، ولعلي أمر عليه مرور الكرام إن استطعت.

# من الحيل النفسية القناعة الزائفة:

شعور الإنسان أحيانا بأنه كامل، أو أن هذا العمل الذي يقوم به عملا كاملا وأنه لا مزيد عليه بحال من الأحوال.. وأن كل الإمكانيات الموجودة لديه قد صرفها في سبيل العلم أو الدعوة أو الجهاد أو الأمر أو النهي، ولهذا لا يطلب ولا يسعى إلى الكمال.

وعلى سبيل المثال ومن أوضح الأمثلة أحوال الدول والجماعات، تجد هذه الدولة أو تلك ترى أنها قد بلغت الكمال في اقتصادها وسياستها وإعلامها وجيشها وأمنها وغير ذلك، ولهذا لا تقوم بأي لون من ألوان الإصلاح، لماذا ؟

لأنها ترى الكمال وأن الإصلاح يعني وحود نقص سابق.

وبذلك يتبين لك خيانة الإعلام الرسمي المضلل في كثير من الأحيان الذي لا يذكر إلا الــصورة الإيجابيــة، ويتجاهــل السلبيات وهو بذلك يخالف أولا المنهج الشرعي القائم على النقد والنصيحة، وفي حديث أبي رقية في مسلم:

#### (الدين النصيحة).

وهو أيضا مخالف للمنهج الغربي مع الأسف الذي يقلده العرب والمسلمون اليوم، فإن المنهج الغربي قائم على النقد وحرية النقد للأفراد والدول والأحزاب والمؤسسات.

وبكل حال فإن الإعلام لا يصلح إلا في جو من الحرية الشرعية التي تجعله يقوم بدوره ليس فقط الثناء على المكاسب والمبالغة في ذلك، بل في نقد الواقع وتصحيحه وحث الناس وحفز الهمم إلى التغيير نحو الأفضل، وينبغي أن ندرك ذلك عبدا و نعيه.

ومن قبل كان عمر رضي الله عنه كان يقول:

#### (أشكو إلى الله عجز التقى وجور الفاجر).

لاحظ التقى الآن يشعر بأنه وصل إلى درجة معينة فلا يطلب المزيد، أما الفاجر فتجده يطالب.

الداعية يتحرك على استحياء، يتسلل ويأتي كما يقال من أبواب الخدم، والمفروض أن الإسلام يدخل من أبواب الملوك لا من أبواب السوقة. أما الخصم العدو للإسلام المحارب تجده يصيح دائما وأبدا وينادي بالويل والثبور مع أنه هو المنتــصر ، ويتــبجح وهـــو الغالب.

مثلا المرأة في التلفاز، أول ما ظهرت المرأة في التلفاز كان ما يظهر إلا اليد فقط أثناء عملية إعداد الطبخ،

ثم ظهر جزء من البدن، ثم ظهرت محجبة ثم ظهر الوجه، ثم ظهر الشعر، ثم بدأ الثوب ينحسر حتى أصبحت ترى المرأة في التلفاز يظهر منها إلى ما فوق نصف الفخذ أحيانا وبأبمى زينة، بل يحصل أحيانا ما هو أكثر من ذلك.

فهذا التدرج تجد أن بعض الفاسقين يطالب أن الإعلام لا يزال محافظا، وأنه ينبغي تحرير الإعلام، وينبغي وينبغي...

لكن الأخيار حين يطالب الواحد منهم بتصحيح وضع، أو يرسل ملاحظة على برنامج يرسل على استحياء، ،إذا حصل أدبى استحابة تجد يشعر بأنه حصل كل ما يريد وتحقق كل شيء.

الداعية، إذا كان الداعية وخاصة في مجال الدعوة، مع الأسف قد يكون الداعية أحيانا مندوب الدعوة أو مدير لمركز من مراكز الدعوة، فتحد أنه لا يأخذ صلاحياته ولا يقوم بأعماله.

وإنما يمد يدا قصيرة ويرى أنه قد قام بكل شيء وانه لا مزيد على ما قام به.

لكن تجد أن أندية رياضية فضلا عن مثل المراكز الصيفية كما هو حاصل الآن مثلا، تجد أندية رياضية أو جهات ليس لها علاقة بالدعوة، تجد أنه تنشط في مجال الدروس والحاضرات وتحطم بعض الحواجز وبعض الموانع وبعض السدود وتمارس عملها بقوة وجرأة وشجاعة يفقدها مع الأسف حتى بعض المنتسبين إلى مؤسسات دينية رسمية.

أحيانا يشعر الإنسان داعية أو موظف متدين أو غير ذلك، يشعر بالتهمة التي تقال عنه، ويتقبل هذه التهمة فتحد أنه يدافع عن نفسه ويتحرك على ضوئها ولهذا لا يقوم بالأعمال قياما صحيحا بل يقنع قناعة زائفة بأدبي نجاح يتحقق له.

## من الحيل النفسية تحميل الآخرين المسؤولية:

أنت بريء والمسؤولون هم الآخرون.

وأحيانا المسؤول الشيطان فتحد الإنسان يلقى باللائمة على الشيطان.

وأحيانا الإنسان يحتج بالقدر.

وأحيانا بالعدو كالاستعمار أو الصهيونية أو الغرب أو غير لك.

وأحيانا الحكام، الحكام هم المسؤولون عن كل شيء في نظر البعض.

وأحينا العلماء إذا صلحوا صلح الناس.

وأحيانا وهذا من المضحكات الناس، من هم الناس؟ أنا وأنت.

تجد كثير من الأدباء يؤلف كتب ويجعل فصول في هجاء الناس، ما لقي الناس من الناس، والناس كذا والناس كذا.

من الناس؟ أنا وأنت والمؤلف من الناس أيضا، فهو إن يهجو الناس يهجو نفسه.

ونحن نقول الشيطان موجود وله دور.

والقدر حق ولا شك فيه.

والعدو يخطط.

والحكام عليهم مسؤولية كبيرة أكبر من غيرهم.

والعلماء كذلك.

لكن لا يعني هذا أبدا أنك أنت بذاتك وشخصك وعينك ونفسك أنك خارج إطار المسؤولية.

بعضهم يقول، كل المشاكل التي نعانيها الآن هي من صنع الجيل السابق وسوف يقوم بحلها الجيل اللاحق.

إذا نحن خارج الدائرة، لا صنعنا المشاكل ولا شاركنا في حلها، هذا لا يجوز بحال.

بعض الأخوة من تحميلهم المسؤولية للآخرين تجد ألهم ينتظرون المفاحئات:

إما مفاجئات ربانية خوارق أو معجزات أو آيات، وتجد البعض ينتظرون المهدي أو عيسي.

ونحن نؤمن بالمهدي أنه يأتي في آخر الزمان، ونؤمن بعيسى أنه يترل في آخر الزمان، وهذا فيه نصوص صريحة.

ولكن ما أمرنا شرعا أن ننتظر المهدي ولا عيسى عليه السلام ولا غيره ولا حتى المجدد الذي يبعثه الله على رأس كل مائة سنة. ما امرنا بالانتظار، امرنا بأن نعمل ما نستطيع ولا نحمل المسؤولية الآخرين، ولا ننتظر أحد.

كذلك بعضهم ينتظرون مفاجئات يصنعها الآخرون:

مثل واحد ينتظر مفاجأة يصنعها الكفار، أن الكفار مثلا سوف يعلنون حربا ضروسا على المسلمين، حربا صليبية تستثير همم المسلمين العاديين وتدفعهم إلى القوة وإلى المشاركة.

هذا ليس بلازم بل ينبغي أن نقوم نحن بالعمل ولا ننتظر عدونا.

من تحميل الآخرين المسؤولية التلاوم، والتلاوم مبناه سوء الظن بالناس، فأنت تسيء الظن بالناس فتلومهم، فالقائد مـــثلا يلوم المقود ويقول:

## ولو أن قومي أنطقتني رماحهم...نطقت ولكن الرماح أجريي

وكما يقول بعضهم يقول:

(الناس حزمة خوص) يعني لو كربتها بالحبل تشتت وتفرقت.

إذا لا أهتم بالناس ولا أكترث لهم، وكذلك قد يقول القائل كما قال الأول:

أضاعويي وأي فتي أضاعوا....ليوم كريهة وسداد ثغر

أما جمهور الناس المقودين فيقول قائلهم:

تاه الدليل فلا تعجب إذا تاهوا... أو ضيع الركب أشباح وأشباه

تاه الدليل فلا تعجب إذا انحرفوا... عن السراط للات الشرك عزاه

تاه الدليل فلا تعجب إذا تركوا... قصد السبيل وحاذوا عن سجاياه

فهذا يلوم هذا وهذا يلوم هذا، والواقع أنه في غياب القائد و لم لو يوجد قائد فيجب أن نكون كلنا قواد.

وفي معركة مؤته لما قتل القواد الذي حددهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكاد المسلمون أن يقتلوا.

قام رجل محتسب وهو ثابت أبن أقرم العجلاني، حمل الراية وقال أيها المسلمون إلي إلي، مبادرة شجاعة حتى تجمع الناس وقال اختاروا من بينكم قالوا أنت، قال لست لها بأهل، اختاروا، فاختاروا خالد فسلمه الراية. تجد البعض يقول لك، يا أخي الناس اليوم ليس عندهم استعداد للتضحيات، الناس لا يفعلون شيء، الناس لا يقـــدرون الجهود.

يا أخى الآن الكفار يفعلون الكثير.

والكفار يقدرون الجهود.

والكفار مستعدون أن يضحوا من أجل دينهم الباطل.

كما رأيت الصرب الآن، وكما رأيت الروس كيف قاوموا الانقلاب الشيوعي الفاشل، وكما رأيت أمم الكفــر كلــها قامت وواجهت القوة بأجساد عارية وبسواعد لا تملك شيئا ومع ذلك حققوا انتصار.

فهل تظن أن المسلمين وهم حسب الإحصائيات الرسمية ألف مليون عاجزون عن أن يدافعوا عن دينهم؟

بلا والله قادرون، لكن لو أفلح الدعاة بتحريك مشاعرهم ومخاطبتهم ودعوتهم إلى الميدان وإقناعهم بضرورة المـــشاركة بكل صورها وألوانها.

من ألوان تحميل الآخرين المسؤولية اعتقادك أن الساحة ملئ وأنه ما عدا فيه مجال، الحمد لله الخير كثير، والأصوات كثيرة والعلماء وطلاب العلم كثيرون وأنه مالك مجال أبدا، وهذا خطأ، فالله عز وجل يقول:

#### (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك).

وأنت إذا اعتذرت عن أعمال الخير الآن بحجة أن الساحة ملئ، فأخشى أن تعتذر يوم القيامة عن دخول الجنة.

كما في الحديث الصحيح:

(أن الله عز وجل قال لرجل اذهب فأدخل الجنة، فذهب فلما اقترب منها وجد ألها ملاً، ظن ألها ملاً أو خيل إليه، فقال يا رب وجدتما ملاً، فقال الله تعالى له اذهب فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا)

وهذا من آخر من يدخل الجنة، فربما تتأخر مترلتك في الجنة بسبب تأخرك عن العمل الصالح الآن بحجة أن الساحة مـــلأ وأن الأخيار كثيرون.

أما الشرع فهو في هذا واضح، ما أعطاك الشرع حجة وما ترك لك مجالا للاعتذار بأن هناك كفاية في عدد الـــدعاة أو الآمرين بالمعروف أو الناهين عن المنكر أو المصلحين أو المجاهدين أو الباذلين في سبيل الله أو أي لون من ألوان الخير. مثلا يقول ربنا جل وعلا:

(وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم).

كلكم بشر، كلكم خلائف الأرض، كلكم مبتلون بما أعطاكم الله تعالى، علم، جاه، مال، شجاعة، رئاسة، إدارة، خط، رسم، خطابة، بلاغة، مترلة، أي لون من ألوان المواهب والعطايا فهي بلوى ابتليت بها.

يقول الله تعالى:

(وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا)

(إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا،لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا).

ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم):

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). وهو في الصحيحين.

وفي الحديث الآخر وهو عند الترمذي وغيره وهو صحيح:

(لن تزول قدم عبد (أي عبد) يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن مالك وعن علمه ماذا عمل به).

كذلك قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

بعض الأخوة يفرح ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، طّيب... يا أخي هذه حجة عليك، لماذا أنت تفهم من الآية الإعفاء ولا تفهم من لآية المسؤولية ؟

الله تعالى كلفك وسعك، ولم يكلفك ما هو فوق وسعك.

فالبعض إذا أحتج عن ترك العمل قال (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

طيّب.. هذا دليل على أن الله قد كلفك وسعك وطاقتك، فنحتج عليك به على أنك مسؤول قبل أن تحتج به أنت على أنك غير مسؤول وأنك غير مكلف.

ومثله أن بعض الأخوة مثلا يقول يا أخي ورع أن أترك العمل، فيرون أن الورع في ترك الشيء، ولا يذكرون أن الورع أحيانا في فعل الشيء، نعم من الورع ترك المكروه، وترك الذي يشتبه بالمكروه، أو يشتبه بأنه حرام، هذا كله من الورع. لكن أيضا ألست تعرف أن من الورع أن تفعل ما يشتبه أن يكون واجبا أو يشتبه أن يكون مستحبا عليك، فالشبيه بالمستحب أو الشبيه بالواجب من الورع أن تفعله، لكن تجدنا دائما نحب ترك العمل.

ولهذا فالورع الذي فيه ترك ممن نتركه، لكن الورع الذي فيه فعل نتأخر عن فعله لأننا دائما وأبدا نتأخر إلى الـــوراء، لا نرغب في أن نقوم بعمل وهذا هو العجز كما ذكرته قبل قليل.

تحدنا نقرأ هذه الآية:

## (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

وننسى أن معنى الآية أن الله تعالى قد كلفنا تكليفا شرعيا أن نعمل بكل وسعنا.

بقى في موضوع الحيل النفسية.

موضوع التسويف

موضوع اليأس

## موضوع تعظيم الأمر أو تهوينه.

وأتركها لأن الوقت ضاق، وأسأل الله تعلى أن يجعل ما قلته سببا إلى أن نقوم جميعا بما أو حب الله تعالى علينا من الأقوال والأفعال وأن نجاهد في سبيل الله تعالى كما أمر الله.

أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق لصالح القول والعمل.

(تم بحمد الله وتوفيقه)

.....

أخى الحبيب - رعاك الله

لا نقصد من نشر هذه المادة القراءة فقط أو حفظها في جهاز الحاسب،

بل نآمل منك تفاعلا أكثر من خلال:

- إبلاغنا عن الخطأ الإملائي أو الهجائي كي يتم التعديل.
  - نشر هذه المادة في مواقع أخرى على الشبكة.
- مراجعتها ومن ثم طباعتها وتغليفها بطريقة جذابة كهدية للأحباب والأصحاب.
- في حال إمكان ذلك الأستاذان من الشيخ لتبني طباعتها ككتيب يكون صدقة جارية لك.

أخى الحبيب لا تحرمنا من دعوة صالحة في ظهر الغيب.

من خلال اقتراحاتك وتوجيهاتك لأخيك يمكن أن تساهم في هذا العمل الجليل.

اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم.

مكتبة نبع الوفاء للكتب الجحانية

http://www.s0s0.com/vb/showthread.php?t=9095